# منية المالية ا

الوالدة المستبد المستبدين المستبدية

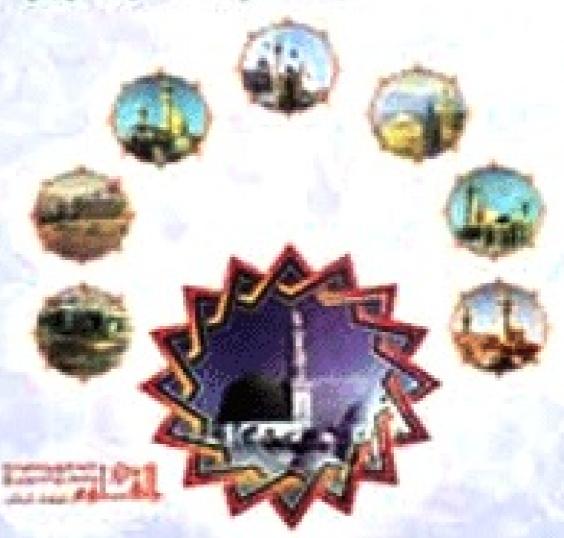

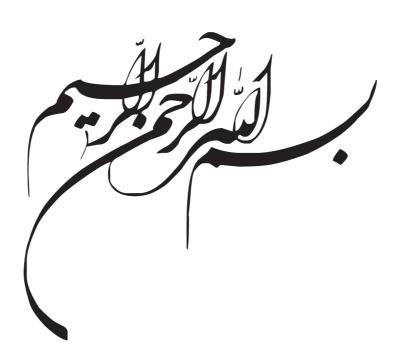

# نبذه عن حياة المعصومين عليهم السلام (الامام السجاد عليه السلام)

کاتب:

# محمد حسيني شيرازي

نشرت في الطباعة:

مجله حوزه

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

## الفهرس

| فهرس                                                    |
|---------------------------------------------------------|
|                                                         |
| بذة عن حياة المعصومين                                   |
| اشارة                                                   |
|                                                         |
| الامام على بن الحسين زين العابدين                       |
| الإمام زين العابدين في سطور                             |
| الأخلاق الكريمة                                         |
|                                                         |
| عفو و موعظهٔ                                            |
| الرفق بالحيوان                                          |
| بين يدى الله عزوجل                                      |
|                                                         |
| مدرسهٔ الدعاء                                           |
| البكاء ثورة                                             |
| ثواب البكاء                                             |
|                                                         |
| من كراماته                                              |
| شهادته و سبب ذلک                                        |
| الوصية۱                                                 |
|                                                         |
| درر من كلماته                                           |
| الموت عند المؤمن و الكافر                               |
| حقوق الأخوان١                                           |
|                                                         |
| لا للعداوة                                              |
| پاورقی                                                  |
| <b>ع</b> ريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية |
| وریق مرکز انقامیه باصفهان منتخریات انتخبیوتریه «        |

### نبذة عن حياة المعصومين

### اشارة

المؤلف: والده السيد محمد حسين الشيرازي

### الامام على بن الحسين زين العابدين

### الإمام زين العابدين في سطور

الاسم: على (عليه السلام). الأب: الإمام الحسين (عليه السلام). الأم: شاه زنان [١] بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى، وقيل: إن اسمها (شهربانو) [٢]. الكنية: أبومحمد، والخاص: أبوالحسن، ويقال: أبوالقاسم [٣]. الألقاب: زين العابدين، سيد الساجدين، سيد العابدين، الزكى، الأمين، السجاد، ذو الثفنات [۴]. بعض الأوصاف: أسمر دقيق. نقش الخاتم: وما توفيقي إلا بالله [۵]. مكان الولادة: المدينة المنورة. زمان الولادة: يوم الخميس 10 جمادي الآخرة، وقيل: يوم الخميس لتسع خلون من شعبان، سنة ٨٨ للهجرة، قبل وفاة أميرالمؤمنين (عليه السلام) بسنتين. وقيل: سنة ٧٣، وقيل: سنة ٣٥، فبقي مع جده أميرالمؤمنين (عليه السلام) أربع سنين ومع عمه المسلام) عشر سنين ومع أبيه عشر سنين. وقيل: مع جده سنتين ومع عمه اثنتي عشرة سنة، و مع أبيه ثلاث عشر سنة [۶]. مدة العمر: ٥٧ عاماً. زمان الشهادة: ٢٥ / محرم / ٩٥ هي و قيل: سنة ٩٣ هـ [٧]. مكان الشهادة: المدينة المنورة. القاتل: هشام بن عبدالملك حيث سمّه بأمر الوليد بن عبدالملك [٨]. المدفن: البقيع الغرقد في المدينة المنورة مع عمه الإمام الحسن (عليه السلام) [٩] عبدالملك حيث سمّه بأمر الوليد بن عبدالملك [٨]. المدفن: البقيع الغرقد في المدينة المنورة مع عمه الإمام الحسن (عليه السلام) [٩] محبث مزاره الآن، وقد هدم الوهابيون هذه البقاع الطاهرة.

### الأخلاق الكريمة

وقف على الإمام على بن الحسين (عليهما السلام) رجل فأسمعه وشتمه، فلم يكلمه، فلما انصرف قال لجلسائه: «قد سمعتم ما قال هذا الرجل، وأنا أحب أن تبلغوا معى إليه حتى تسمعوا ردى عليه». فقالوا له: نفعل ولقد كنا نحب أن تقول له و نقول. قال: فأخذ نعليه ومشى وهو يقول: (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) [١٠]، فعلمنا أنه لا يقول له شيئاً، فخرج حتى أتى منزل الرجل فصرخ به فقال: «قولوا له هذا على بن الحسين». قال: فخرج إلينا متوثباً للشر وهو لا يشك أنه إنما جاءه مكافئاً له على بعض ما كان منه. فقال له على بن الحسين (عليهما السلام): «يا أخى إنك كنت قد وقفت على آنفاً فقلت وقلت، فإن كنت قلت ما في فاستغفر الله منه، وإن كنت قلت ما ليس فيك وأنا أحق به [١١]. وورد أيضاً أنه قد انتهى الإمام (عليه السلام) ذات يوم إلى قوم يغتابونه، فوقف عليهم فقال: «إن كنتم صادقين فغفر الله لى، وإن كنتم كاذبين فغفر الله لكم» [١٢].

### عفو و موعظة

عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «كان بالمدينة رجل بطال يضحك الناس منه، فقال: قد أعياني هذا الرجل أن أضحكه، يعنى على بن الحسين (عليه السلام). قال: فمرّ على (عليه السلام) وخلفه موليان له، فجاء الرجل حتى انتزع رداءه من رقبته ثم مضى، فلم يلتفت إليه على (عليه السلام)، فاتبعوه وأخذوا الرداء منه فجاءوا به فطرحوه عليه، فقال لهم: من هذا؟ فقالوا له: هذا رجل بطّال يضحك أهل المدينة. فقال: قولوا له: إن لله يوماً يخسر فيه المبطلون» [١٣]. خدمة الرفقة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «كان على

بن الحسين (عليه السلام) لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه، ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجون إليه، فسافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه فقال لهم: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا على بن الحسين (عليهما السلام). فو ثبوا فقبلوا يده و رجله و قالوا: يابن رسول الله أردت أن تصلينا نار جهنم، لو بدرت منا إليك يد أو لسان، أما كنا قد هلكنا آخر الدهر، فما الذى يحملك على هذا؟ فقال: إنى كنت سافرت مرة مع قوم يعرفوننى فأعطونى برسول الله (صلى الله عليه و آله) ما لا أستحق، فإنى أخاف أن تعطونى مثل ذلك فصار كتمان أمرى أحب إلى" [14]. مع الفقراء روى: أن الإمام زين العابدين (عليه السلام) كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره و فيه الصرر من الدنانير والدراهم، و ربما حمل على ظهره الطعام أو الحطب حتى يأتى باباً باباً، فيقرعه، ثم يناول من يخرج إليه، وكان يغطى وجهه إذا ناول فقيراً لئلاً يعرفه. فلما توفى (عليه السلام) فقدوا ذلك، فعلموا أنه كان على بن الحسين (عليه السلام). ولما وضع (عليه السلام) على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين» [16]. وعن الإمام الباقر (عليه السلام) انه قال: «لقد كان على بن الحسين (عليهما السلام) يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامي والأضراء والزمني والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان لهم منهم عيال حمله إلى عياله من طعامه اليتامي والأضراء والزمني والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان لهم منهم عيال حمله إلى عياله من طعامه، وكان لا يأكل طعاماً حتى يبدأ فيتصدق بمثله» [18].

### الرفق بالحيوان

قال الإمام الباقر (عليه السلام): «لقد حج الإمام زين العابدين (عليه السلام) على ناقة له عشرين حجة فما قرعها بسوط، فلما توفت أمر بدفنها لئلا تأكلها السباع» [1٧]. في عبادته (عليه السلام) أفلا أكون عبداً شكورا أتت فاطمه بنت على بن أبي طالب(عليه السلام) إلى جابر بن عبدالله فقالت له: يا صاحب رسول الله (صلى الله عليه و آله)، إن لنا عليكم حقوقاً، ومن حقنا عليكم إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهاداً أن تذكروه الله و تدعوه إلى البقيا على نفسه، وهذا على بن الحسين (عليه السلام) بقية أبيه الحسين (عليه السلام) قد انخرم أنفه ونقبت جبهته وركبتاه وراحتاه، أذاب نفسه في العبادة. فأتى جابر إلى بابه واستأذن، فلما دخل عليه وجـده في محرابه، قد أنصبته العبادة، فنهض على (عليه السلام) فسأله عن حاله سؤالاً خفياً، أجلسه بجنبه. ثم أقبل جابر يقول: يا بن رسول الله، أما علمت أن الله خلق الجنة لكم ولمن أحبكم، وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم، فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك؟ فقال له على بن الحسين (عليه السلام): «يا صاحب رسول الله، أما علمت أن جدى رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يـدع الاجتهاد له، وتعبّيد هو بأبي وأمي حتى انتفخ الساق وورم القـدم، وقيل له: أتفعل هـذا وقـد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: أفلا أكون عبداً شكوراً!». فلما نظر إليه جابر وليس يغنى فيه قول، قال: يا بن رسول الله، البقيا على نفسك، فإنك من أسرة بهم يستدفع البلاء، وتستكشف اللأواء، وبهم تستمسك السماء. فقال: «يا جابر، لا أزال على منهاج أبوى مؤتسياً بهما حتى ألقاهما». فأقبل جابر على من حضر فقال لهم: ما رئي من أولاد الأنبياء مثل على بن الحسين (عليه السلام) إلا يوسف بن يعقوب(عليه السلام)، والله، لذرية على بن الحسين أفضل من ذرية يوسف [١٨]. من يقوى على عبادة على (عليه السلام) روى عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لقد دخل ابنه أبو جعفر (عليه السلام) عليه \_ أي على الإمام السجاد (عليه السلام) \_ فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد، فرآه قد اصفرٌ لونه من السهر، ورمضت عيناه من البكاء، ودبرت جبهته، وانخرم أنفه من السجود، وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة، قال أبوجعفر (عليه السلام): فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء، فبكيت رحمة له، وإذا هو يفكر، فالتفت إلى بعد هنيههٔ من دخولي وقال: يا بنتي، أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادهٔ على بن أبي طالب (عليه السلام) فأعطيته فقرأ فيها شيئاً يسيراً، ثم تركها من يده تضجراً وقال: من يقوى على عبادهٔ على بن أبي طالب (عليه السلام)» [19]. خوفاً من الله وعن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام): «كان على بن الحسين (عليهما السلام) إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقاً» [٢٠]. ألف ركعة عن الإمام الباقر (عليه السلام): «كان على بن الحسين (عليهما السلام) يصلى في اليوم والليلة ألف ركعة... وكان إذا

قام في صلاته غشى لونه لونا آخر. وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدى الملك الجليل. كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله. وكان يصلى صلاة مودع يرى أنه لا يصلى بعدها أبداً» [٢٦]. سيد الساجدين عن الإمام الباقر (عليه السلام): «إن أبى على بن الحسين (عليهما السلام) ما ذكر نعمة الله عليه إلا سجد. ولا قرأ آية من كتاب الله عزوجل فيها سجود إلا سجد. ولا دفع الله تعالى عنه سوءً يخشاه أو كيد كايد إلا سجد. ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد. ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد. وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمى السجاد لذلك» [٢٢]. أين زين العابدين؟ عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين زين العابدين؟ فكأنى انظر إلى ولدى على بن الحسين بن على بن أبى طالب (عليهم السلام) يخطر بين الصفوف» [٣٣]. ذو الثفنات عن الإمام الباقر (عليه السلام) انه قال: «لقد كان يسقط منه كل سنة سبع ثفنات من مواضع سجوده؛ لكثرة صلاته وكان يجمعها فلما مات دفنت معه» [٢٢]. وقال الإمام محمد بن على الباقر (عليهما السلام): «كان لأبى (عليه السلام) في موضع سجوده آثار ناتية، وكان يقطعها في السنة مرتين في كل مرة خمس ثفنات فسمى ذا الثفنات لذلك»

### بين يدي الله عزوجل

عن الإمام الباقر (عليه السلام): «لقد صلى على بن الحسين (عليه السلام) ـ ذات يوم، فسقط الرداء عن أحد منكبيه فلم يسوّه حتى فرغ من صلاته، فسأله بعض أصحابه عن ذلك؟ فقال: ويحك أتدرى بين يدى من كنت، إن العبد لا تقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. فقال الرجل: هلكنا. فقال: كلا إن الله عز وجل متمم ذلك بالنوافل» [79]. سيد الزاهدين عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «ولقد سألت عنه ـ الإمام السجاد (عليه السلام) ـ مولاة له، فقالت: أطنب أو اختصر؟ فقيل: بل اختصرى. فقالت: ما أتيته بطعام نهاراً، ولا فرشت له فراشاً ليلاً قط» [77]. بين السجاد والخليل (عليهما السلام) عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: «قال على بن الحسين (عليه السلام) مرضت مرضاً شديداً فقال لى أبى (عليه السلام): ما تشتهى؟ فقلت: أشتهى أن أكون ممن لا أقترح على الله ربى سوى ما يدبره لى. فقال لى: أحسنت، ضاهيت إبراهيم الخليل (عليه السلام) حيث قال له جبرئيل (عليه السلام): هل من حاجه وقال: لا أقترح على ربى بل حسبى الله ونعم الوكيل» [78]. في صحراء عرفات عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: «نظر على بن الحسين (عليهما السلام) يوم عرفه إلى قوم يسألون الناس، فقال: ويحكم أغير الله تسألون في مثل هذا اليوم؟!، إنه ليرجى في مثل هذا اليوم لما في بطون الحبالى أن يكون سعيداً» [79]. الحب في الله قال له رجل: إنى لأحبك في الله حباً شديداً، فنكس (عليه السلام) رأسه ثم قال: «اللهم إنى أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لى مبغض» ثم قال له: «أحبك للذى تحبنى فيه» [79].

### مدرسة الدعاء

إن الإمام زين العابدين (عليه السلام) كان حاضراً في يوم عاشوراء، وقد شاء الله عزوجل أن تحفظ ذرية رسوله (صلى الله عليه و آله) وأن لا تخلو الأرض من الحجة، فأصيب الإمام (عليه السلام) بمرض شديد لا يقوى على الحركة والقيام، فلم يتمكن من الدفاع عن أبيه الإمام الحسين (عليه السلام) والشهادة في سبيله، إلا أنه كان السر في إحياء واقعة عاشوراء وعدم طمسها. فقد بدأ الإمام (عليه السلام) بعد واقعة عاشوراء بتوعية الأمة، وفضح بني أمية، وذلك عبر مدرسة الدعاء والبكاء. فالصحيفة السجادية تشتمل على عشرات الأدعية المأثورة عن الإمام على ابن الحسين (عليه السلام) في مختلف المجالات، وهي مدرسة متكاملة توجب وعي الأمة وسوقها إلى الإيمان والفضيلة والتقوى.

### البكاء ثورة

أما البكاء، فهو سلاح المظلوم، وقد كان بكاء الإمام زين العابدين (عليه السلام) ثورة في وجه الطغاة، حيث كان الإمام (عليه السلام) يبكى وبشدة على ظلامة أبيه الحسين (عليه السلام) في كل موقف وعند كل مناسبة وأمام جميع الناس وكان يذكّرهم بأن أباه الحسين (عليه السلام) قتل عطشاناً مظلوما. قال الإمام الباقر (عليه السلام): «ولقد كان(عليه السلام) بكى على أبيه الحسين (عليه السلام) عشرين سنة، وما وضع بين يديه طعام إلا بكى، حتى قال له مولى له: يا ابن رسول الله، أما آن لحزنك أن ينقضى؟ فقال له: ويحك، إن يعقوب النبي (عليه السلام) كان له اثنا عشرة ابناً، فغيب الله عنه واحداً منه، فابيضت عيناه من كثرة بكائه عليه، وشاب رأسه من الحزن، واحدودب ظهره من الغم، وكان ابنه حياً في الدنيا، وأنا نظرت إلى أبي وأخى وعمى وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولى فكيف ينقضى حزني؟» [٣٦]. كيف لا أبكي وكان (عليه السلام) إذا أخذ إناء ليشرب الماء ـ تذكر عطش أبيه الحسين (عليه السباع والوحوش» معه ـ فيبكي حتى يملأها دمعاً. فقيل له في ذلك. فقال: «وكيف لا أبكي وقد منع أبي من الماء الذي كان مطلقاً للسباع والوحوش»

### ثواب البكاء

وكان الإمام (عليه السلام) يحث الناس على البكاء على أبيه الحسين (عليه السلام) ويبين لهم ثواب ذلك. قال الإمام الباقر (عليه السلام): «كان على بن الحسين (عليه السلام) يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين (عليه السلام) حتى تسيل على خده بوأه الله تعالى في الجنة غرفا يسكنها أحقاباً، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا من الأذى من عدونا في الدنيا بوأه الله من وجهه الأذى وآمنه منزل صدق، وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خديه من مضاضة أو أذى فينا صرف الله من وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخط النار» [٣٣]. تربية المجتمع وكان الإمام على بن الحسين (عليه السلام) يقوم بشراء العبيد والإماء، ثم كان يربيهم تربية إسلامية حسنة ويثقفهم بالمعارف الدينية والأحكام الشرعية، ويعلّمهم أخلاق رسول الله (صلى الله عليه و آله) وتفسير القرآن، ثم يعتقهم في سبيل الله عزوجل، فكانوا نواة الخير في المجتمع آنذاك والناس يرجعون إليهم في معرفة أحكام الدين والقرآن.

### من كراماته

حجر أسود عن أبى الخير على بن يزيد أنه قال: كنت مع على بن الحسين (عليه السلام) عندما انصرف من الشام إلى المدينة، فكت أحسن إلى نسائه، أتوارى عنهم إذا نزلوا وأبعد عنهم إذا رحلوا، فلما نزلوا المدينة بعثوا إلى بشيء من الحلى، فلم آخذه وقلت: فعلت هذا لله ولرسوله.. فأخذ على بن الحسين (عليه السلام) حجراً أسود صماً فطبعه بخاتمه وقال: «خذه واقض كل حاجه لك منه». قال: فوالله الذي بعث محمداً بالحق لقد كنت أجعله في البيت المظلم فيسرج لي، وأضعه على الأقفال فتفتح لي، وآخذه بيدى وأقف بين أيدى الملوك فلا أرى إلا ما أحب [٣٠]. هذا ابن فاطمه روى: أنه حج هشام بن عبدالملك فلم يقدر على الاستلام -استلام الحجر من الزحام، فنصب له منبر فجلس عليه وأطاف به أهل الشام، فبينما هو كذلك إذ أقبل على بن الحسين (عليه السلام) وعليه إزار ورداء من أحسن الناس وجها وأطبيهم رائحه، بين عينيه سجادة كأنها ركبه عنز، فجعل يطوف فإذا بلغ إلى موضع الحجر تنحى الناس حتى يستلمه هيبه له. فقال الشامى: من هو يا أبا فراس؟ فأنشأ: يا سائلى أين حل الجود والكرم عندى بيان إذا طللابه قدموا هذا الذى تعرف أعرفه. فقال الشامى: من هو يا أبو فراس؟ فأنشأ: يا سائلى أين حل الجود والكرم عندى بيان إذا طللابه قدموا هذا الذى تعرف أحسمد المختار والده صلى علم والحرم هذا ابن خير عسباد الله كلهم هذا التقسي النقى الطاهر العلم هذا الذى على رسول الله والمدة أمست بنور هداه تهتدى الأمم هذا الذى عمه الطيار جعفر والمقتول حسمزة ليث حبه قسم هذا ابن سيدة النسوان فاطمة وابن الوصي الذى في سيفه نقم إذا رأته قسريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي

الكرم يكاد يمسسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم وليسس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم ينمي إلى ذروة العز التي قصرت عن نسيلها عرب الإسلام والعجم ينغضي حياء ويُغضى من مهابته فما يـــكلم إلا حين يبـــتســـم ينجاب نور الـدجي عن نور غرته كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم بكفه خـــيزران ريــحـه عبق من كفف أروع في عرنينه شمم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم مشتقة من رسول الله نب عته طابت عناصره والخيم والشيم حمال أثقال أقوام إذا فدحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم إن قال قال بما يهوى جميـعهم وإن تكـلم يومـا زانه الـكلم هـذا ابن فاطمهٔ إن كنت جـاهله بجـده أنـبياء الله قـد خـتموا الله ف ضله قدما وشرفه جرى بذاك له في لوحه القلم من جده دان فضل الأنبياء له وفضل أمسته دانت لها الأمم عم البرية بالإحسان وانقشعت عنها العماية والإملاق والظلم كلتا يديه غياث عم نفعهما يستوكفان ولا يــعروهما عـدم سـهل الخليفـة لاـ تخـــشـي بوادره يزينه خصـــلتـان الحـــلم والكرم لاـ يخلف الوعـد ميـــمونـا نقيبته رحب الفـــناء أريـب حين يعترم من معشر حبهم دين وبغضـــهم كفر وقـــربهم منجى ومـــعتصم يستدفع السوء والبـــلوى بحبهم كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم لا يستطــــيع جواد بعـد غايتهم ولا يـــدانيهم قــــوم وإن كرموا هم الغيوث إذا ما أزمـــة أزمـت والأسد أسد الشرى والبأس محتدم يأبي لهم أن يحل الذم ساحـــتهم خـــيم كريم وأيـــد بالندى هضـم لا يقبض العسر بسطا من أكفهم سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا إن القبائل ليست في رقابهم لأوليه هلذا أو له نعـــم من يعرف الله يــعرف أولية ذا فالدين مـن بـيت هذا ناله الأمم بيوتهم في قريــش يستضاء بها في النائبات وعند الحكم إن حكموا فجده من قريش في أرومتها محمد وعلى بعده علم بدر له شاهد والشعب من أحد والخندقان ويوم الفتح قد علموا وخسيبر وحنين يشهدان له وفسى قريظهٔ يوم صيلم قتم مواطن قد علت في كل نائبة على الصحابة لم أكتم كما كتموا فغضب هشام ومنع جائزته وقال: ألا قلت فينا مثلها؟! قال: هات جداً كجده، وأبا كأبيه، وأما كأمه، حتى أقول فيكم مثلها. فحبسوه بعسفان بين مكة والمدينة، فبلغ ذلك على بن الحسين (عليه السلام) فبعث إليه باثني عشر ألف درهم و قال: «أعذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به». فردها و قال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا غضبا لله و لرسوله، و ما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها إليه و قال: «بحقى عليك لما قبلتها فقد رأى الله مكانك و علم نيتك فقبلها» [٣٥] . فأين ربك؟ خرج على بن الحسين (عليه السلام) إلى مكة حاجاً حتى انتهى إلى بين مكة والمدينة، فإذا هو برجل يقطع الطريق، فقال لعلى بن الحسين (عليهما السلام): أنزل. قال(عليه السلام): «تريد ماذا؟». قال: أريد أن أقتلك و آخذ ما معك. قال (عليه السلام): «فأنا أقاسمك ما معى و أحللك». قال: فقال اللص: لا. قال: «فدع معى ما أتبلّغ به». فأبي. قال: «فأين ربك؟». قال: نائم!. قال: فإذا أسدان مقبلان بين يديه فأخذ هذا برأسه و هذا برجليه. قال: «زعمت إن ربك عنك نائم» [٣٤]. حينما تشكو الظبية روى: بينا على بن الحسين (عليهما السلام) كان جالساً مع أصحابه إذ أقبلت ظبيه من الصحراء حتى قامت بحذاه و ضربت بذنبها و حمحمت، فقال بعض القوم: يا ابن رسول الله، ما تقول هذه الظبية؟ قال: «تزعم أن فلان بن فلان القرشي أخذ خشفها بالأمس وإنها لم ترضعه منذ أمس شيئاً»، فوقع في قلب رجل من القوم شيء. فأرسل على بن الحسين (عليهما السلام) إلى القرشي فأتاه، فقال له: «ما لهذه الظبية تشكوك؟». قال: و ما تقول؟ قال: «تقول: إنك أخذت خشفها بالأمس في وقت كذا و كذا، وإنها لم ترضعه شيئاً منذ أخذته، وسألتني أن أبعث إليك فأسألك أن تبعث به إليها لترضعه و ترده إليك». فقال الرجل: والـذي بعث محمـداً (صلى الله عليه و آله) بالحق لقد صدقت عليّ. قال: فأرسل إلى الخشف فجيء به. قال: فلما جاء به أرسله إليها، فما رأته حمحمت و ضربت بذنبها ثم رضع منها.. فقال على بن الحسين (عليهما السلام) للرجل: «بحقى عليك إلا وهبته لي». فوهبه له. ووهبه على بن الحسين (عليهما السلام) لها، وكلمها بكلامها. فحمحمت وضربت بذنبها وانطلقت وانطلق الخشف معها. فقالوا: يا ابن رسول الله ما الذي قالت؟ قال: «دعت لكم وجزتكم

خيراً» [٣٧] .

### شهادته و سبب ذلک

كانت شهادة الإمام زين العابدين (صلوات الله وسلامه عليه) في يوم ٢٥ من شهر محرم الحرام عام ٩۴ للهجرة [٣٨]. وقيل: كانت يوم السبت لأحد عشر ليله بقيت من المحرم أو لاثنتي عشرة سنه خمسه وتسعين للهجرة، وله يومئذ (٥٧ سنه) وقيل: (٩٩]. وقيل: [٣٩]. وقد سمّه وليد بن عبدالملك، فقضى نحبه مسموماً شهيداً، ودفن في البقيع الغرقد [٤٠] حيث مزاره الآن، وقد هدم الوهابيون تلك المزارات الطاهرة.

### الوصية

روى عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: «لما حضرت على بن الحسين (عليه السلام) الوفاة ضمنى إلى صدره، ثم قال: يا بنى أوصيك بما أوصانى به أبى (عليه السلام) حين حضرته الوفاة، و بما ذكر أن أباه أوصاه به، قال: يا بنى إياك و ظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله» [۴۱]. وعن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: «لما حضر على بن الحسين (عليه السلام) الوفاة، أغمى عليه ثلاث مرات، فقال فى المرة الأخيرة: [الحمدلله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين] [۴۲] ثم توفى (عليه السلام)» [۴۳].

### درر من کلماته

الدنيا قنطرة قال الإمام زين العابدين (عليه السلام) يوماً لأصحابه: «إخواني، أوصيكم بدار الآخرة، ولا أوصيكم بدار الدنيا فإنكم عليها حريصون وبها متمسكون، أما بلغكم ما قال عيسى بن مريم (عليه السلام) للحواريين، قال لهم: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، وقال: أيكم يبنى على موج البحر داراً، تلكم الدار الدنيا فلا تتخذوها قراراً» [۴۴]. أحبكم إلى الله عن أبى حمزة الثمالي قال: إن على بن الحسين (عليه السلام) كان يقول لأصحابه: «إن أحبكم إلى الله عزوجل أحسنكم عملاً. وإن أعظمكم عند الله عملا أعظمكم فيما عند الله أسبغكم على عند الله وعز أتقاكم لله تعالى» [۴۵].

### الموت عند المؤمن و الكافر

قيل له (عليه السلام): ما الموت؟ قال (عليه السلام): «للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة، وفك قيود وأغلال ثقيلة، والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطأ المراكب وآنس المنازل، والكافر كخلع ثياب فاخرة، والنقل عن منازل أنيسة، والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها، وأوحش المنازل وأعظم العذاب» [۴۶]. فلان وفلان؟ وقال (عليه السلام): «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من جحد إماماً من الله، أو ادعى إماماً من غير الله، أو زعم أن لفلان وفلان نصيباً في الإسلام» [۴۷]. كل الخير وقال (عليه السلام): «فقد رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدى الناس، ومن لم يرج الناس في شيء ورد أمره في جميع أموره إلى الله تعالى استجاب الله له في كل شيء» [۴۸].

### حقوق الأخوان

و قـال (عليه السـلام): «يغفر الله للمؤمن كـل ذنب ويطهره منه في الـدنيا والآخرة ما خلا ذنبين: ترك التقيـة، وتضييع حقوق الإخوان» [٤٩]. الصبر وقال (عليه السلام) في جملة وصاياه (عليه السلام) لاجنه: «يا بني اصبر على النوائب، ولا\_ تتعرض للحقوق، ولا\_ تجب أخاك إلى الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته له» [٥٠]. بين الدنيا والآخرة وقال (عليه السلام): «إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ألا وكونوا من الزاهدين في الدنيا، الراغبين في الآخرة. ألا إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطاً والتراب فراشاً والماء طيباً وقرضوا من الدنيا تقريضاً. ألا ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب. ألا إن لله عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين، وكمن رأى أهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، أنفسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفة، صبروا أياماً قليلة، فصاروا بعقبي راحةٍ طويلة، أما الليل فصافّون أقدامهم، تجرى دموعهم على خدودهم، وهم يجأرون إلى ربهم، يسعون في فكاك رقابهم، وأما النهار فحكماء علماء، بررة أتقياء، كأنهم القداح، قد براهم الخوف من العبادة، ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى، وما بالقوم من مرض، أم خولطوا فقـد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النار وما فيها» [٥١]. لا تصحبن خمسة عن الإمام محمد الباقر (عليه السلام) قال: «أوصاني أبي، فقال: يا بني، لاتصحبن خمسة، ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. فقلت: جعلت فداك يا أبه من هؤلاء الخمسة؟ قال: لا تصحبن فاسقاً، فإنه يبيعك بأكله فما دونها. فقلت: يا أبه و ما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم لا ينالها. قال: قلت: يا أبة ومن الثاني؟ قال: لا تصحبن البخيل، فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. فقلت: ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذاباً، فإنه بمنزلة السراب يبعد منك القريب و يقرب منك البعيد. قال: فقلت: ومن الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرّك. قال: قلت: يا أبه من الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم فإنى وجدته ملعوناً في كتاب الله في ثلاثة مواضع» [۵۲]. أربع أعين وقال (عليه السلام): «ألا إن للعبد أربع أعين، عينان يبصر بهما أمر دينه و دنياه، وعينان يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد الله بعبـد خيراً فتـح له العينين اللتين في قلبه، فأبصـر بهما الغيب و أمر آخرته، و إذا أراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه» [۵٣]. احذر الأحمق وقال (عليه السلام): «كُف الأذى رفض البذاء، واستعن على الكلام بالسكوت فإن للقول حالات تضر، فاحذر الأحمق» [۵۴]. الصدق والوفاء وقال (عليه السلام): «خير مفاتيح الأمور الصدق، و خير خواتيمها الوفاء» [۵۵]. مسكين ابن آدم جاء رجل إلى على بن الحسين (عليهما السلام) يشكو إليه حاله، فقال (عليه السلام): «مسكين ابن آدم، له في كل يوم ثلاث مصائب لا يعتبر بواحدة منهن، ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدنيا، فأما المصيبة الأولى: فاليوم الذي ينقص من عمره. قال: وإن ناله نقصان في ماله اغتم به، والدرهم يخلف عنه والعمر لا\_ يرده شيء. والثانية: أنه يستوفي رزقه فإن كان حلالا حوسب عليه، وإن كان حراما عوقب عليه، قال: والثالثة أعظم من ذلك». قيل: وما هي؟ قال: «ما من يوم يمسى إلا وقد دنا من الآخرة مرحلة لا يدري على الجنة أم على النار» [۵۶]. أكبر ما يكون ابن آدم وقال(عليه السلام): «أكبر ما يكون ابن آدم اليوم الذي يلد من أمه». قالت الحكماء: ما سبقه إلى هذا أحد [۵۷]. ثلاث خصال وقال (عليه السلام): «لا يهلك مؤمن بين ثلاث خصال: شهادهٔ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و شفاعة رسول الله (صلى الله عليه و آله)، وسعة رحمة الله» [۵۸] . الخوف والحياء وقال (عليه السلام): «خف الله تعالى لقدرته عليك واستحى منه لقربه منك» [۵۹].

### لا للعداوة

وقال (عليه السلام): «لا تعادين أحدا و إن ظننت أنه لا يضرك، ولا تزهدن في صداقة أحد و إن ظننت أنه لا ينفعك؛ فإنه لا تدرى متى تخاف عدوك ومتى ترجو صديقك، وإذا صليت فصل صلاة مودع» [۶۰]. الشرف في التواضع وقال (عليه السلام): «لا تمتنع من ترك القبيح و إن كنت قد عرفت به، و لا تزهد في مراجعة الجميل و إن كنت قد شهرت بخلافه، و إياك والرضا بالذنب فإنه أعظم من ركوبه، والشرف في التواضع والغني في القناعة» [۶۱].

### پاورقی

- [١] بمعنى: ملكة النساء.
- [٢] الإرشاد: ج٢ ص١٣٧ باب ذكر الإمام الحسين بن على (عليهما السلام).
  - [٣] المناقب: ج ٢ ص ١٧٥ فصل في أحواله و تاريخه (عليه السلام).
- [۴] ومن ألقابه أيضاً: زين الصالحين، وارث علم النبيين، وصى الوصيين، خازن وصايا المرسلين، إمام المؤمنين، منار القانتين والخاشعين، المتهجد، الزاهد، العابد، العدل، البكّاء، إمام الأمة، أبو الأئمة. انظر المناقب: ج۴ ص١٧٥ فصل في أحواله وتاريخه (عليه السلام).
  - [۵] بحار الأنوار: ج۴۶ ص۱۴ ب۱ ح ۲۹.
  - [٤] المناقب: ج ٢ ص ١٧٥ فصل في أحواله و تاريخه (عليه السلام).
    - [٧] بحار الأنوار: ج ٤٦ ص ١٥٢ ب ١٠ ح ١٠.
  - [ $\Lambda$ ] المناقب: ج\* ص ۱۷۶ فصل في أحواله و تاريخه (عليه السلام).
    - [٩] المناقب: ج۴ ص١٧۶ فصل في أحواله و تاريخه.
      - [١٠] سورة آل عمران: ١٣٤.
  - [11] الإرشاد: ج٢ ص١٤٥-١٤٥ باب ذكر طرف من الأخبار لعلى بن الحسين (عليهما السلام).
  - [17] الخصال: ج٢ ص٥١٨ ح٢ ذكر ٢٣ خصلة من الخصال المحمودة التي وصف بها على بن الحسين(عليه السلام).
    - [١٣] أمالي الشيخ الصدوق: ص٢٢٠-٢٢١ المجلس ٣٩ ح٤.
    - [14] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج٢ ص١٤٥ ب٢٠ ح١٣.
      - [10] علل الشرائع: ج ١ ص ٢٣١-٢٣٢ ب١٩٥٥ ح ٨.
      - [18] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٨ ب١٣ ح ١٢٣٢٥.
  - [١٧] الخصال: ج٢ ص٥١٨ ح٢ ذكر ٢٣ خصلة من الخصال المحمودة التي وصف بها على بن الحسين(عليه السلام).
    - [1 $\Lambda$ ] المناقب: ج۴ ص ۱۴۸–۱۴۹ فصل في زهده (عليه السلام).
    - [١٩] كشف الغمة: ج٢ ص٨٥ ذكر الإمام الرابع على بن الحسين (عليهما السلام).
      - [٢٠] الكافى: ج٣ ص ٣٠٠ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح٥.
  - [٢١] الخصال: ج٢، ص٥١٧، ح٤، ذكر ٢٣خصلة من الخصال المحمودة التي وصف بها على بن الحسين (عليه السلام).
    - [۲۲] علل الشرائع: ج ١، ص ٢٣٢-٢٣٣، ب ١۶٤، ح ١.
    - [٢٣] أمالي الشيخ الصدوق: ص ٣٣١، المجلس ٥٣، ح١٢.
      - [۲۴] وسائل الشيعة: ج ۱۱، ص ۵۴۲، ب ۵۱، ح ۱۵۴۸۹.
        - [۲۵] علل الشرائع: ج ١، ص ٢٣٣، ب١٤٧، ح ١.
        - [۲۶] بحارالأنوار: ج۴۶، ص۶۱-۶۲، ب۵، ح۱۹.
    - [۲۷] المناقب: ج٩، ص١٥٥، فصل في زهده (عليه السلام).
      - [۲۸] دعوات الراوندي: ص۱۶۸، ب۳، ح۴۶۸.
      - [۲۹] مستدرک الوسائل: ج۱۰، ص۳۵، ب۲۰، ح۱۱۳۹۱.

```
[٣٠] تحف العقول: ص ٢٨٢، ما روى منه (عليه السلام) في قصار المعاني.
```

[٣١] الخصال: ج٢، ص٥١٨-٥١٩، ح٢، ذكر٢٣ خصلة من الخصال المحمودة التي وصف بها على بن الحسين(عليه السلام).

[٣٢] بحارالأنوار: ج۴۶، ص١٠٩، ب٤، ضمن ح١.

[٣٣] ثواب الأعمال: ص٨٣، ثواب من بكى لقتل الحسين (عليه السلام)....

[٣٤] دلائل الإمامة: ص٨٥-٨٥ ذكر شيء من معجزاته (عليه السلام).

[٣۵] بحارالأنوار: ج ۴۶، ص ۱۲۴-۱۲۷، ب٨، ح ١٧.

[٣٤] المناقب: ج٩، ص ١٤٠، فصل في معجزاته (عليه السلام).

[٣٧] كشف الغمة: ج٢، ص١٠٩-١١٠، باب ذكر الإمام الرابع أبي الحسن على بن الحسين (عليه السلام).

[٣٨] مصباح المتهجد: ص٧٨٧، المحرم.

[٣٩] انظر الكافى: ج١، ص ٤٩٨، باب مولىد على بن الحسين (عليه السلام) ح٤. والمناقب: ج٢، ص ١٧٥، فصل في أحواله وتاريخه

(عليه السلام). و راجع بحارالأنوار: ج۴۶، ص١٥٢، ب١٠، ح١٤.

[٤٠] المناقب: ج٤، ص١٧٤، فصل في أحواله و تاريخه (عليه السلام).

[41] أمالي الشيخ الصدوق: ص١٨٢، المجلس ٣٤، ح١٠.

[٤٢] سورهٔ الزمر: ٧٤.

[٤٣] تفسير القمى: ج٢، ص٢٥٤، تفسير سورة الزمر.

[۴۴] أمالي الشيخ المفيد: ص۴۳، المجلس 6، ح١.

[٤٥] تنبيه الخواطر ونزههٔ النواظر: ج٢، ص٤٦-٤٧.

[49] معاني الأخبار: ص ٢٨٩، باب معنى الموت، ح٩.

[٤٧] تفسير العياشي: ج ١، ص ١٧٨، ح 6٩، من سورة آل عمران.

[٤٨] مشكاة الأنوار: ص١٢۶، ب٣، الفصل ٤، في الغني والفقر.

[٤٩] تفسير الإمام العسكرى (عليه السلام): ص ٣٢١، ح١٢٤، في وجوب الاهتمام بالتقية.

[٥٠] المناقب: ج٤، ص١٤٥، فصل في كرمه و صبره و بكائه (عليه السلام).

[۵۱] الكافى: ج٢، ص١٣١-١٣٢، باب ذم الدنيا والزهد فيها، ح١٥.

[۵۲] كشف الغمة: ج٢، ص ٨١-٨١، ذكر الإمام الرابع (عليه السلام)....

[۵۳] الخصال: ج ١، ص ٢٤٠، باب الأربعة باب للعبد أربع أعين، ح ٩٠.

[۵۴] بحارالأنوار: ج٧٥، ص ١٤١، ب١٢، ضمن ح٢٢.

[۵۵] أعلام الدين: ص٣٠٠، من كلام على بن الحسين (عليه السلام).

[۵۶] بحارالأنوار: ج۷۵، ص ۱۶۰، ب۲۱، ح۲۱.

[۵۷] الاختصاص: ص٣٤٢، بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه.

[۵۸] أعلام الدين: ص ٢٩٩، من كلام على بن الحسين (عليهما السلام).

[۵۹] بحارالأنوار: ج۸۶، ص۳۳۶، ب۸۱، ح۲۲. والبحار: ج۸۷، ص ۱۶۰، ب۲۱، ضمن ح۲۲.

[٤٠] بحار الأنوار: ج٧٥، ص١٤٠، ب٢١، ضمن ح٢٢.

[٤١] أعلام الدين: ص ٢٩٩، من كلام على بن الحسين (عليهما السلام).

### تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فَى سَبِيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٢١).

قالَ الإمامُ علىّ بنُ موسَى الرِّضا – عليهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا الْإَمامُ علىّ بنُ موسَى الرِّضا – عليهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللهُ عَبْداً الْأَنوار، للعلامـ فيض الاسـلام، ص ١٥٩؛ عُيونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشيخ كَلَامِنَا لَاتَبَعُونَا... (بَنادِرُ البِحار – في تلخيص بحار الأنوار، للعلامـ فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عُيونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشيخ الصَّدوق، الباب ٢٨، ج١/ ص ٣٠٧).

مؤسّ س مُجتمَع "القائمة في الشّقافي بأصبَهانَ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذي - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابِذهٔ هذه المدينة، الذي قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَيت النبيّ (صلواتُ الله عليهم) و لاسيَّما بحضرهٔ الإمام عليّ بن موسَى الرِّضا (عليه السّيلام) و بساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ الله تعالى فرجَهُ الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّ س مع نظره و درايته، في سَنة بالرّمان (عَجَّلَ الله تعالى فرجَهُ الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّ س مع نظره و درايته، في سَنة بالهجريّة الشمسيّة (=١٣٨٠ الهجريّة الشمسيّة (عَمَّن مُوقِفٍ كلَّ يوم.

مركز" القائميّة "للتحرِّى الحاسوبيّ – بأصبَهانَ، إيرانَ – قد ابتداً أنشِطتُهُ من سَنَهُ ١٣٨٥ الهجريَّةُ الشمسيّة (=١٤٢٧ الهجريّةُ القمريّةُ) تحتَ عناية سماحة آية الله الحاجِ السيّد حسن الإماميّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدة جمع مِن خِرِّيجي الحوزات العلميّةُ و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، في مجالاتٍ شتّى: دينيّة، ثقافيّة و علميّةُ...

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة الثّقلَين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السَّلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشبّاب و عموم الناس إلى التّحَرِّى الأَدَق للمسائل الدّينيّة، تخليف المطالب النّافعة – مكانَ البَلا-تيثِ المبتذلة أو الرّديئة – في المحاميل (الهواتف المنقولة) و الحواسيب (الأجهزة الكمبيوتريّة)، تمهيد أرضيّة واسعة جامعة ثقافية على أساس معارف القرآن و أهل البيت العلوم السّيلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلّاب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواؤ برام ج العلوم الإسلاميّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشّيئهات المنتشرة في الجامعة، و...

- مِنها العَدالة الاجتماعيّة: التي يُمكِن نشرها و بثّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة ً، على أنّه يُمكِن تسريعُ إبراز المَرافِق و التسهيلاتِ-في آكناف البلد - و نشرِ الثّقافةِ الاسلاميّة و الإيرانيّة - في أنحاء العالَم - مِن جهةٍ اُخرَى.

- من الأنشطة الواسعة للمركز:
- الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كتبِ، كتيبة، نشرة شهريّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
  - ب) إنتاجُ مئات أجهزو تحقيقيّة و مكتبية، قابلة للتشغيل في الحاسوب و المحمول
- ج) إنتاج المَعارض تُـُلاثيّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الدينيّة، السياحيّة و...
  - د) إبداع الموقع الانترنتي" القائميّة "www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ أُخَرَ
    - ه) إنتاج المُنتَجات العرضيّة، الخطابات و... للعرض في القنوات القمريّة
  - و) الإطلاق و الدَّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيّة، الاخلاقيّة و الاعتقاديّة (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢۴)
    - ز) ترسيم النظام التلقائي و اليدوي للبلوتوث، ويب كشك، و الرّسائل القصيرة SMS
- ح) التعاون الفخرى مع عشراتِ مراكزَ طبيعيّة و اعتباريّة، منها بيوت الآيات العِظام، الحوزات العلميّة، الجوامع، الأماكن الدينيّة كمسجد جَمكرانَ و...
  - ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفيذ مشروع" ما قبلَ المدرسة "الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِكين في الجلسة
    - ى) إقامهٔ دورات تعليميّهٔ عموميّهٔ و دورات تربيهٔ المربّى (حضوراً و افتراضاً) طيلهٔ السَّنـَهُ
  - المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيّد/ "ما بينَ شارع "پنج رَمَضان "ومُفترَق "وفائي/ "بناية "القائميّة "

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجريّة الشمسيّة (=١٤٢٧ الهجرية القمريّة)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهويّة الوطنيّة: ١٠٨٤٠١٥٢٠٢۶

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المَتجر الانترنتي: www.eslamshop.com

الهاتف: ۲۵-۲۳۵۷۰۲۳ (۰۰۹۸۳۱۱)

الفاكس: ٢٣٥٧٠٢٢ (٣١١)

مكتب طهرانَ ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۲۱۰)

التّـجاريّـهٔ و المَبيعات ٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (١٣١١)

ملاحظة هامّة:

الميزانيّة الحاليّة لهذا المركز، شَعبيّة، تبرّعيّة، غير حكوميّة، و غير ربحيّة، اقتُنِيَت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا تُوافِي الحجمَ المعتزايد و المتسّعَ للامور الدّينيّة و العلميّة الحاليّة و مشاريع التوسعة الثّقافيّة؛ لهذا فقد ترجَّى هذا المركزُ صاحِبَ هذا البيتِ (المُسمَّى بالقائميّة) و مع ذلك، يرجو مِن جانب سماحة بقيّة الله الأعظم (عَجَّلَ الله تعالى فرَجَهُ الشَّريفَ) أن يُوفِّقَ الكلَّ توفيقاً متزائداً لِإعانتهم - في حدّ التّمكّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاءَ الله تعالى؛ و الله وليّ التوفيق.

